



# إسلام أبم ذرالغفاري

بقام السّـــيدشـــــــاته





#### بسم الله الوحمن الرحيم

الحمدُ لله ربِّ العَالَمين ، والصَّلاةُ والسلامُ عَلَى المَبْعوثِ رحمةً للعَالمينَ ، وعلى آله وصَحْبهِ ، ومن اهْتَدى بَهدْيهِ إلَى يَومِ الدِّين .

وبَعْد :

فَهَذهِ صُورة صادِقةٌ بينَ يَديْك أَيُّها القارئ العَزيزُ . لصَفُوةٍ منَ الصَّحابَةِ الأجلَّاء الَّذين دخَلُوا فى دِينِ الله أفواجًا وضحَّوًا بالغالى والنَّفيسِ فى نَشْر هذه الدَّعوة المبَارَكة .

وقد جاءَت رائعة الأسلوب ، قريبة إلى الأذهان . والله نرجُو أن تكون مُفيدة هادية ، وأن يستَفيد منها كُلُّ مُسلم لأنها مأخُوذة من صفحات التّاريخ الإسلامي العظم .

والله ولئ التوفيق

## جَاهليّة عَمْياء كا

عاش العَربُ في جَاهِليَّتِهم قَبْلَ الإسلام ، يَعبُدونَ الأَصْنام ، ويُطلقُون عَليها أَسْماء ، فَهذا صَنَمُ اسمُهُ (مَناة) ، وآخرُ اسْمُه ( العُزّى ) ، وثالِتُ اسْمُه ( هُبل ) ، ورابع ، وخامس . كَا شَاعَ فِيهِم القِتالُ والحُرْبُ ؛ لأَثْفَهِ الأسْبابِ ، وأَمْعنُوا في ارْتِكابِ الحَرَّمات ؛ يشربُونَ الخَمر ، ويلْعبونَ الميسر ، ويعيشُون في ظلام مِن الجَهْل والفساد .

### و نفروس طَاهسرة الله

وسَوادُ اللَّيلِ لا يَستمِرُّ أبدًا علَى الكَوْن ، فَلا بُدَّ مِنْ خُطوطٍ للنُّورِ تَظْهر باهِتةً ، ثمَّ تنْفُضُ الظَّلاَم شَيئًا فَشيئًا ، حَتَّى يلْمعَ نُور وضَّاء .

فَلا عَجِبَ إِذَنْ أَنْ يَكُرُهَ جَاعَةٌ مِنَ العَرِبِ هَٰذِهِ الحِياةَ الفَاسِدةَ ولَيس ولِيس بَمْستغْرِبٍ أَن يَكُرهُوا مَا فِيهَا مِنْ ضَلالٍ وجَهالةٍ ، ولَيس بِمُستغْرِبٍ أَن يَكُرهُوا مَا فِيهَا مِنْ ضَلالٍ وجَهالةٍ ، ولَيس بِعِيدٍ أَنْ يَدْفَعُهم إحْساسُهم الطَّاهُر إلى نَبْدِ العَاداتِ القَبيحَة ، التَّي يَرُوْنَها في قومِهم .

وفى يَوم جَمَعَتْ بَيْنَهم المصادفةُ ، فَقالَ واحِدٌ مِنْهم :

لَقُومٌ ، تَعَلَّمُونَ – والله – ما قَوْمَكُمٌ عَلَى حَقٍ !

– لقَدْ أَخْطئُوا دينَ أييهم إبْراهِيمٍ .

حَجَرٌ نَعْكَفُ عَلَى عِبادَته وهُو لايَسْمعُ ، ولا يبْصِرُ ، ولا يضرُ ، ولا يضرُ ، ولا يضرُ ، ولا ينفع .

ياقَومُ ، الْتمِسُوا هِدايةٌ لأَنْفُسكُم ، واطْلبُوا دِينًا صَحِيحًا ، تَسيرُون عَلى مِنْهاجِهِ ، فإنَّكُم - والله - لَستُمْ عَلى حِقٌ .

恭 恭 恭

كَانَ بِعْضُ الأَطْهَارِ فِي الْعَصْرِ الْجَاهِلِيِّ يِنْقُلُ بِعِضُهُم إِلَى بَعضٍ هَذَا الْحَديثَ ، عَلَى هُذهِ الصُّورَةِ الَّتِي تُريدُ أَنْ تَخْرِجَ بِهِمْ مِنْ الظَّلَمَاتِ إِلَى النُّورِ وَكَانَ مِنْ هُؤُلاءِ الأَطْهَارِ رَجُلُ صَاحِبُ عَقَلٍ وَبَصِيرةٍ ، هُو : جندبُ الغِفَارِيُّ .



# و جندب الغِفاري العِفاري العِفاري

مِنْ بنى غِفارٍ ، وأُمُّه رَمْلةُ بنْتُ رَبيعةَ ، مِنْ غِفارِ أَيضًا ، وقَدْ لُقِّبَ بَأْبِى ذَرِّ ؛ لَأَنَّهُ كَانَ لَهُ ولدٌ ، اسْمُه ( ذرّ ) واشْتَهَر بهِ ، ولَم يُذكَرُ إِلَّا أَنهُ ( أَبو ذرِّ )

وكانَ أَبُو ذُرِّ – رضِيَ الله عَنْه – مِنْ رِجالِ العِلْم الممتَازِينَ ، وأصْحابِ التَّفْكيرِ والمعْرفَةِ ، وأهْلِ البَصيرةِ ، والرَّأْي السَّليمِ .

وكانَ قَبلَ أَنْ يَلْقَى رَسُولِ الله عَلَيْكَمْ ، وقَبلَ أَنْ يَعْتَنقَ دِينَ الإِسْلامِ ، كَانَ قَبْلَ هٰذا يَتَّجهُ إِلَى خَالقِه ، وخَالقِ السَّمواتِ والأرْضِ ، يَتَّجِهُ إلَيهِ بقَلْبهِ ، وبفِطْرتِه ، وبطَبيعَتهِ ، حتَّى لَقَد قالَ لابْن أخِيهِ :

- لَقَد صلَّيتُ قَبلَ أَنْ أَلْقَى رَسُولَ الله عَلِيْكُ بِثَلاثِ سِنينَ ، فَقال لهُ ابنُ أخِيهِ :

- صَلَّيتَ لَمَنْ ؟

فَقَالَ أَبُو ذَرٌّ :

– لله ، الَّذي خَلقَ كُلُّ شيءٍ .

فقَالَ ابْنُ أُخِيهِ :



- فأينَ كُنتَ تَتَوَجُّهُ ؟

قالَ أَبُو ذَرٌّ :

- حَيثُ وجّهنِي الله عزّ وجَل .

杂 泰 恭

نَزَل بِقَبِيلةِ (غِفارٍ) جَدْبٌ وقَحطٌ ، واحْتَبِسَ عَنْهِمُ المَطَرُ ، وَجَفَّ الزَّرِعُ وَهُزِلَت الأبِلُ ، وصَارُوا في ضِيقٍ شَديدٍ فاعْتَزَمَ القَومَ أَنْ يَرِحَلُوا إِلَى الكَعْبةِ ، حَيثُ نُصبَتْ هُناكَ الأصْنامُ يَدْعُونَ هُناكَ عِندَ الصَّنَم ( مَناة ) فَهُو إِلَهُ المَطَرِ عَلى حَدِّ تَصوُّرِهم وتَفْكِيرهم . شَدَّ القَومُ جَميعًا رِحالَهم إلا جُنْدب ، فَلَمْ يَستَمعْ لِنداءِ القَوم ، ولَمْ يَهيًّا للرِّحْلةِ ، كَما تَهيَّتُوا ، ولَمْ يُستعد كَما استعدُّوا ، القوم ، ولَمْ يَشَعدُ كَما استعدُّوا ، بِلْ ظَلَ في دَارِهِ مُقيمًا ، لَم يخْرِجُ إليهِمْ ، ولَم يَنْضَمَّ إِلَى بِلَا عَيْنِي في بِلْ اللَّهُ كَانَ يَعْتقدُ أَنَّ مَناةً لِيستُ لَهُ فائِدةٌ ، ولا يُعْنى في بُرُولِ المُطَر ، أَو مجيءِ الرِّخاءِ .

إِلاَّ أَنَّ أَخَاهُ (أُنيس) دَخَل إليهِ ، وأَنْكَر عَليهِ تَكاسُلَه ، وتَقاعُدهُ ، وقالَ لَه :

يَاأَبِا ذُرِّ : لاَبُدَّ أَنْ نَخْرِجَ جَميعًا مَعِ القَومِ ، وإلاَّ كَانُوا حَرِبًا عَلينَا ، وشَرًّا دائمًا يُحيطُ بِنَا . فَقَامَ أَبُو ذَرِّ ، وَخَرِجَ مَعَ القَومِ ، وَهُو مُوقَنُّ أَنَّهُمْ عَلَى ضَلاكٍ ، وأَنَّ رِحْلَتُهُم إلَى مَناة لَنْ تَجَرَّ عَلِيهِم نَفْعًا .

华 举 杂

حَطَّ القَومُ جَميعًا رحالَهُم عِنْدَ مناةَ ، فى مَكَّةَ ، واسْتَمرُّوا فى الصَّلاةِ لإلَهِهِم الصَّنَم ، ومَعْبودِهم الحَجَر ، وَهو – طَبْعًا – لا يَسمعُ ، وَلا يُبْصرُ ، اسْتَمرُّوا عَلى ذَلِكَ أَيامًا وَلَيالى .

泰 柴 蒜

وَفِى لَيلة نامَ القَومُ جَمِيعًا ، وَغرقوا فَى نَومٍ عَميقٍ إِلاَّ أَبَا ذَرُّ ، فإنَّه ضَمَّ يَدَيْهِ إِلَى صَدْره ، وثبَّتَ عَينيه في السَّماء ، واتَّجه إلى خالقِ الكَوْن ، رَبِّ العَالَمِينَ ، وَبَعْد أَنْ هَدأَتْ نَفسُه ، وَاسْتقرَّ رَأَيْهُ عَلَى الحَشُوعِ لِخالقِهِ الحَقِّ ، دَعتهُ نَفسُه إلَى التَّفكيرِ في أَمْرِ القَومِ وَأَمْرِ إلههم ، فقامَ مِنْ مَكانِه في خِفَّةٍ ، وَمشَى نَحْو تَمثالِ القَومِ وَأَمْرِ إلههم ، فقامَ مِنْ مَكانِه في خِفَّةٍ ، وَمشَى نَحْو تَمثالِ مناة وَتَطلَّع إليهِ فَوجَدهُ سَاكتًا ، لاَ يَحسنُّ ، وَلا يَسمعُ ، وَلا يَسمعُ ، وَلا يَرَى ، فَتناوَلَ حَجَرًا ، ورَماهُ بهِ ، فَلَم يُحرِّكُ ذَلكَ فِيهِ شَيئًا ، فقالَ لَه :

إنَّكَ عَاجِزٌ لا قَادرٌ ، مخْلوقٌ لا خَالقٌ ، لا حَوْل لَكَ ،
 وَلا قُوْةَ ، فَعلاَم تُعْبدُ ؟ إنَّ قَومِى فى ضلالٍ مُبين .



وَعَادَ أَبُو ذَرِّ إِلَى مَضْجِعِهِ هَادئَ النَّفسِ ، مُطْمئنَّ البَالِ ، ثمَّ راحَ في سُباتٍ عَميقٍ .

杂 举 举

أَصْبَح الصَّباحُ ، وَنادَى مُنادِى القَوْمِ أَنْ يَذْهَبُوا إِلَى مَناةً يُصلُّون أَمامهُ فَقامُوا فَصلُّوا ، وَدَعَوْا ، وَطَلْبُوا المطرَ وَالرَّخاءَ .

ثمَّ اتَّجهُوا إِلَى دِيارِهم عَائدين إِلَى مَنازِلهمْ ، وَبَعْد انْهَاءِ رَحْلَتهِم حَطُّوا مَتَاعَهمْ ، وَدخَلَ عَلَيْهِم اللَّيلُ ، فَسكَن الحَيُّ ، ونامَ النَّاسُ جَميعًا إِلاَّ أَبَا ذَرِّ ، فإنَّه جَعلَ يطلبُ النَّوْمَ فلا يَسْتجيبُ لهُ .

أخذ يُفكِّر فِيمَن رَفَع السَّماء ، وبَسطَ الأرْض ؟ ومَن الَّذي أَرْسَى هَذِه الجبال الضَّخْمة ؟ ومَن أُوقد شَمسَ النَّهار المتَوهِّجة ؟ ومَن النَّهار المتَوهِّجة ؟ ومَن الَّذِي خَلقه وجَعل له عَينَيْنِ ولسَانًا وشَفتَين؟ وجَعل له تَفكيرًا يَهْدِيهِ ، ونَفْسًا تَذْهَب بهِ إمَّا إلَى الخيْرِ ، وإمَّا إلَى الشَّر ؟ لَم يَهْدأ أَبُو ذَرِّ عَنِ التَّفْكيرِ في الخالِقِ العَظيم ، ربً لم يَهْدأ أَبُو ذَرِّ عَنِ التَّفْكيرِ في الخالِقِ العَظيم ، ربً

لم يَهْداً آبُو ذرَّ عَنِ التَّفكيرِ في الحَالِقِ العَظيمِ ، ربَّ السَّمواتِ والأرْضِ ، رَبِّ العَرشِ العَظيمِ .

# و نوز في مكّة ا

وذات يُوم جَلسَ أَبُو ذرَّ مَعَ أَخِيهِ أَنيس في دَارِهمَا ، وأَقْبَل عليهما رجلٌ ، سَلَّم عَليْهمَا ، وجَلسَ مَعهُما .

فَسألهُ أَبُو ذَرٌّ :

مِنْ أَبِنَ الرَّجِلُ الكَرِيمُ ؟

فقال :

مِنْ مَكَّة ، أَرْضِ الحَرَمِ .

فْقُالُ أَبُو ذُرٌّ :

وماذًا فِي مَكَّة مِنْ أمورِ ، تَشْغل النَّاسَ؟

فَقَالُ الرَّجلُ :

ضَهَر بِهَا رَجلٌ بدَّعِي أَنَّه نَبِيٌّ ، يَدْعُو النَّاسَ إلَى تَركِ الآلِهَةِ ، واحْتِقَارِ الأصْنامِ ، ويدْعُو إلَى عِبادَة إلَهِ واحدٍ ، يقُولُ إلَّه خَالقُ السَّمواتِ والأرْض !!

فَقَالَ أَبُو ذَرٌّ :

- وبماذًا أجَابِهُ النَّاسُ ؟

فَقَالَ الرَّجلُ :

- لَقَد سَخِرُوا مِنهُ ، وآذَوْهُ ، ومَنعُوا النَّاسَ عَنهُ ، وكَيفَ يستَمعونَ إلَى رجُّلٍ يَعيبُ آلهتَهُم ، ويَهْزأُ يِعبادَتهِم ، ويُنْكُرُ ما كَانَ عَليهِ آباؤُهُم ؟

إِنَّهُ قَدُّ جَعِلَ الآلِهَةَ إِلَهًا واحِدًا .

فأطْرَقَ أَبُو ذَرٌ يُقكِّرُ ، ويتَأمَّلُ هٰذَا الحَبَرَ الحَبيبَ إِلَى نَفْسِه ، القَريب إِلَى تَفْكيره ، وظلَّ صَامِتًا ، يُفكِّر ، ويُفكَّرُ . ولمَّا رآه الرَّجلُ شَارِدًا تَرَّكَه وانْصَرف .

نَادَى أَبُو ذَرِّ أَخِاهُ أُنيسًا وقالَ لهُ :

اذْهَب إلَى مَكَّة ، فَتَعرَّف عَلى خَبَر هٰذَا الرَّجلِ الَّذِى يزْعُم
 أنه نبى يأتيهِ الخَبرُ مِنَ السَّماءِ ، ثمَّ اثْتنى بخَبرهِ .

تَجهّزَ أُنيسُ للرِّحلةِ ، وسَارَ يضْربُ في الأرضِ حتَّى بَلغَ مَكَّة فَاتَجة نَحْو الكَعبَةِ ، وطَافَ بهَا عَلى عَادةِ قَومِه في الجاهِليَّةِ . فاتُجة نَحْو الكَعبَةِ ، وطَافَ بهَا عَلى عَادةِ قَومِه في الجاهِليَّةِ . ثمَّ نَظَر فَوجَد جَاعةً كَبيرةً مِنَ النَّاسِ ، تلْنَفُّ حَولَ رَجلٍ يعظهم ، ويُعرِّفهم ، ووجَدَ أغرابيًا آتيًا مِنْ عِندِهم ، فَسألهُ : يعظهم ، ويعرِّفهم ، ووجدَ أغرابيًا آتيًا مِنْ عِندِهم ، فَسألهُ :

- ما هٰذا الجمعُ الكَبيرُ حَولَ هٰذا الرَّجلِ؟

فَقال الأعْرابي :

- الصَّابيُّ ، يدْعُو النَّاسِ إِلَى دِينِهِ الجَديدِ !!

فَأْسُرَعَ أُنيسٌ نَحْو الجِمْعِ المُحتَشِيدِ، فَوَجَد رَجُلا يَقُولُ:

- الحمدُ لله ، أَحْمَدُه ، وأَسْتَعيِنُه ، وأُومِنُ بهِ ، وأَتَوَكَّلُ عَلَيهِ ، وأَثْوَكَّلُ عَلَيهِ ، وأَشْهَد أَنْ لا إِلٰهَ إِلاَّ الله وَحْدهُ لا شريك لهُ.

ثمَّ أَخَذَ النَّاسُ يَنْفَضُّونَ وَاحِدًا بَعَدَ وَاحَدٍ ، يَقُولُ أَحَدُّهُم : إِنَّهُ كَاهِنٌ ، ويقُولُ الآخَرُ : إِنَّهُ شَاعِرٌ ، ويقُولُ ثَالَثُ : إِنَّهُ سَاحِرٌ .

سَمعَ أُنيسٌ قُولَ الرَّسُولِ الكَريمِ ، ورَأَى فِيه صِدْقًا وحَقًا ، فَقالَ :

والله إنَّ لِقَولِهِ لحلاوَةٌ ، وإنَّهُ لصَادِقٌ ، وهُمُ الكاذِبُونَ .
 ثمَّ رَكبَ راحِلتهُ ورَجَع إلَى قَومِه ، عَادَ ليَلْقَى أبا ذُرِّ أخَاهُ فى غِفارٍ .

非 华 杂

قالَ أَبُو ذَرُّ لأَخِيهِ : - ما عِندكَ باأُنيسُ ؟ فَقالَ أُنيسُ :

- والله رَأيتُ رَجُلا يأْمُر بالخيْرِ ، وينْهَى عَنِ الشَّرِ . فقالَ لهُ أَخُوهُ أبا ذَرِّ :
- لَمْ تَأْتِ لَى بِخَبِرٍ شَافٍ ، أَمَّا تَذَكُر شَيِئًا مِمَّا يَقُولُ ؟ قالَ أُنيسٌ:
  - إِنَّهُ يَدْعُو إِلَى عِبَادَة إِلَهِ وَاحِدٍ .
  - مَا سَمِعَ أَبُو ذَرٌّ هَٰذَا حَتَّى قَالَ لَأَخِيهِ :
  - اخْلُفْني في أَهْلِي وأَنَا سائزٌ إِلَى مَكَانِ هَذَا النَّسيِّ .
    - فقالٌ له أُخُوهُ :
- احْذَر أَهْلَ هَذَا النَّبِيّ ، فإنَّهُم أَعْدَاءٌ لهُ ، يُعادُونَ مَنْ يُصدِّقهُ .

أخذ أبو ذرَّ حَقيبةً ، فِيهَا طَعامٌ ، وحَملَ عَصاهُ ، ورَحَل إلَى مَكَة ولمَّا نَزلَ بَها لَم يَسْأَل عَنْ مُحمدٍ ، مخافَة أَنْ يصْطدمَ بأَحَد مِنْ أَعْدائِه ، ولٰكنَّه مَكثَ في المسْجِد حتَّى غَابِتِ الشَّمسُ ، وأَقْبلَ اللَّيلُ في سَواده الكَثيفِ ، ونامَ أكثر أهلِ مَكَّة إلاَّ قَليلاً مِنْهمْ ، كَانُوا يطُوفُون بالكَعْبة وجَاءَ عَلَى بنُ أَبِي طَالبٍ ، ليطُوفَ بالبَيْت ، فَمَرَّ بأبي ذرَّ ، فَنَظر إلَيهِ ، ثمَّ قالَ لَهُ :

- كأنَّ الرَّجلَ غَريبٌ.

فَقَالَ أَبُو ذُرٌّ :

- نَعَم .

فَقَالَ عَلَى :

انْطلِق مَعِي إِلَى المُثْرِلِ.

فَانْطَلَقَ أَبُو ذَرٌ مَعَهُ ، لا يَسْأَلُ عَن شَيءٍ ، خَسْبَةَ أَنْ يَكُونَ مِنْ أَعْدَاءِ النَّبِيِّ .

ونامَ أَبُو ذُرِّ هٰذَهِ اللَّيلةَ فِي مَنْزِلِ عَلَيٍّ ، وقَضَى لهُ حقَّ الضَّيافةِ .

ولمَّا جاءَ الصَّباحُ ذَهَب أَبُوذَرٌ إِلَى المسْجِد، ليتَعرَّفَ في حَدرٍ عَلَى الرَّسولِ الكَريمِ، وهُوَ لا يُريدُ أَنْ يَسَأَل أَحَدًا، ولا يُريدُ أَنْ يَسَأَل أَحَدًا، ولا يُريدُ أَنْ يَسَأَل أَحَدًا، ولا يُريدُ أَنْ يَدُلُه أَحَدٌ عَليهِ.

وَمَكَثَ مُعْظَمَ لَهَارِه حَتَّى جَاءَ اللَّيلُ ، فُرَّ عَليهِ عَلَىُّ ابنُ أبي طَالبٍ . فَقَالَ لهُ :

ألم تعرف لك منزلا للآن ؟

فَقَالَ أَبُو ذَرٌّ :

- K.

فَقَالَ عَلَى لِي رَضِي اللَّهُ عَنَّهُ :

– انْطَلقِ مُعِي .

فَانْطُلُقَ مَعَهُ أَبُو ذُرٌّ . فَقَالَ لَهُ عَلَى ۗ :

- مَا أَمْرُكَ ؟ ومَا أَقْدَمَكَ إِلَى هَٰذُهِ الْبَلَّدَة ؟

فَقَالَ أَبُو ذُرٌّ :

هَلُ تَكُتُم أَمْرِى إِنْ أَخْبِرِتُكَ ؟

فَقَالَ لَهُ عَلَى :

سَأَفَعلُ إِنْ شَاءَ الله ، واصْدُقْنِي الحديثَ .

فَقَالَ أَبُو ذَرٌّ :

بلغنا أنّه خرج هنا رَجُلُ يَزْعُم أَنّهُ نَبِيٌ ، فأرْسَلَتُ أخيى ؛
 ليَأْتِينِي بأخْبارِهِ ، وليُكلَّمهُ ، ويَعْرِفَ أَمْرهُ ، فَرجَع إلى ، ولَم يَخْبارِهِ ، وليُكلَّمهُ ، ويَعْرِفَ أَمْرهُ ، فَرجَع إلى ، ولَم يَخْبارِهِ ، فَقَالَ لهُ على يَخْمل لى خَبرًا شَافِيًا ، فَجئْتُ إلى هُنا ، لألْقاهُ . فقالَ لهُ على يَخْمل لى خَبرًا شَافِيًا ، فَجئْتُ إلى هُنا ، لألْقاهُ . فقالَ لهُ على كَرَّم الله وجْهة :
 كَرَّم الله وجْهة :

- لَقَد اهْتَديتَ إلَى الطَّريقِ ، وأَرشَدَك إيمانُكَ للحَقِّ ، هٰذا طَريقِي ، وأَرشَدَك إيمانُكَ للحَقِّ ، هٰذا طَريقِي ، فاتَبِعْنِي ، ادْخُلُ مِنْ حَيْثُ أَدْخُلُ فإنِّى إنْ رَأيتُ أَحَدًا أَخَافَه عَليكَ جَهدتُ في مَثْع الأَذَى عَنكَ .

فَمضَى مَعهُ أَبُو ذَرً ، وهُو يَحسُّ بالسُّرورِ يَشيعُ في نَفْسه فَقَد هَداهُ حَظَّه السَّعيدُ إِلَى أَقْرِبِ المقرَّبينَ إِلَى نَبِيِّ الله العَظيمِ . كَمَا شَاءَ الله لَهُ أَنْ يَكُونَ مِنَ السَّابِقِينَ إِلَى الإِسْلامِ ، الدَّاخِلِينَ فِي زُمْرَةِ الحقِّ ، زُمْرَةِ المسلمِينَ .

整 殊 张

ودخل عَلَىُّ بنُ أَبِي طَالبٍ إِلَى النَّبَيِّ عَلَيْكِيْمٍ ، ودخَلَ مَعهُ أبو ذَرُّ .

فقال :

- السَّلامُ عَليكُم.

فَقَالَ عَليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ :

- وعَلَيْكُم السَّلامُ ، ورَحُّمةُ الله وبرَكاتُه . مَنْ أَنْتَ؟

فَقَالُ أَبُو ذُرٌّ :

- مِنْ غِفار ، اعْرِضْ عَلَى الإسلام .

فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْكِيْ :

الإسلامُ أَنْ تَشْهد أَنْ لاَ إِلَه إلاَّ الله ، وأَنَّ مُحمدًا رسُولُ
 الله ، ثمَّ قَال لَه الرَّسولُ عَليهِ السَّلامُ :

باأبا ذُرِّ ، اكتُم هذا الأمْرَ ، وارْجع ْإِلَى بَلدِكَ فإذَا بَلغكَ ظُهورنا فَأَقْبل .

قالَ الرَّسولُ الكَريمُ ذَلِكَ لأَبِى ذَرَّ خَوفًا عَليهِ مِنْ أَذَى الكُفَّارِ وهُو رجُّلٌ غَريبٌ لاحَامِيَ لهُ ولا نَصيرَ.

وَلَكِنَّ أَبِا ذَرٍّ – رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ – قَالَ :

- وَالذِى بَعثكَ بالحَقُّ لأَصْرِخَنَّ بِهَا بِيْنَ أَظْهُرِهُم، ثُمَّ خَرِجَ أَبُو ذَرُّ إِلَى المسْجِد، والإيمَانُ بملأُ نَفْسهُ ويُعِزُّ أَمْرَهُ، ويَبْعثُ الثِّقةَ بَينَ جَوانِيهِ، فلمَّا وَصَلَ إلَى المسْجِد صَرِخَ صَرْخةَ الحقَّ، وقالَ :

بامَعشَر قُريشٍ ، إنّى أشْهدُ أنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ الله ، وأشْهدُ أنَّ مُحمدًا عَبدُه ورَسُولُه .

ما إن سَمَعَ أَهْلُ مَكَّة المُحتَمعُونَ في المُسْجِد هٰذَا القَولَ الصَّريحَ مِنْ أَبِي ذُرِّ ، حَتَّى أَسْرَعُوا إِلَيهِ ، يضْرِبُونهُ ويضْرِبُونهُ حَتَّى أُوْشكَ عَلَى المُوْتِ .

وَلَم يُنَجِّه إِلاَّ أَنْ أَبْضَره العَبَّاسُ عَمُّ النَّيِّ – عَلَيهِ السَّلامُ – فأَسْرِعَ إليهِ ، ورَقَى بنَفْسِه فَوقه ؛ ليْمنعَ عَنهُ الأذَى ، وصَرخَ ف بَنَي قُريش :

 كَيْفَ تَقْتُلُونَ رَجَلاً مِنْ غِفَارٍ ، وأَنتُم تَمُرُّونَ بِتجارِتِكُم رَاغِينَ غَادِينَ عَليهِمْ ؟

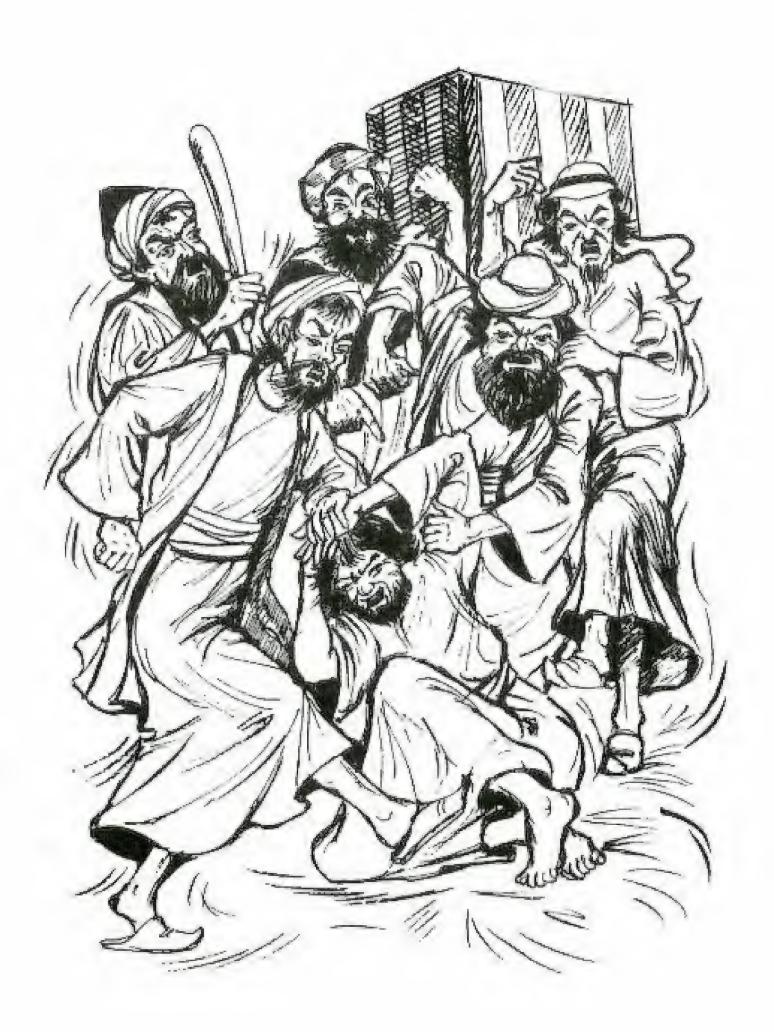

فَامْتَنع القَومُ عَنهُ ، تَحتَ جَايةِ العَبَّاسِ - رَضِيَ الله عَنهُ - ولمَّا قامَ أَبُو ذَرُّ جَرَى نَحْو بثرِ زَمْزمَ فَشَرِبَ وتَطهَّر وغَسلَ عنه الدَّمَ ، وخَرجَ مِنَ الكَعبة ، وذَهبَ إلَى رسُولِ الله عَليه الصَّلاةُ والسَّلامُ . فَوجَد عِندهُ أَبَا بَكرٍ الصَّدِيقَ ، فلمًّا عَرفَ شَأَنهُ . . قال لهُ نَهُ . .

مَتَى أَتيتَ هَاهنَا ياأَبَا ذرُّ ؟

فَقَالَ أَبُو ذُرٌّ :

أنا هُنا مُنْذُ ثَلاثة أيَّام .

فأَخذَهُ أَبُو بَكِرِ إِلَى مَنْزَلِهِ ، وأَطْعمَهُ وأكْرَمهُ .

ثمَّ أعدَّ أَبُو ذرُّ نَفسَه ، ليعُودَ إلَى أَهْلِه غِفَار ، والإيمانُ يملأُ قلْبهُ ، ونفسه رَاضيةٌ مُطْمئنةٌ إلَى الدِّينِ الجَديدِ ، دِينِ العقْلِ والحقِّ لادين السَّفَه والحمْق والضَّلالِ .

ولمَّا نَزِلَ فَي غَفَارِ أَسْرِعَ إَلَى أُخِيهِ ﴿ أُنيسٍ ﴾ وإلى أُمِّهِ رَمُّلة .

قابلهُ أنيسٌ فقال له :

- ما صَنَعْتَ ؟

فقالَ أَبُو ذرٌّ :

أَسْلَمْتُ وصَدَّقْتُ .. إنَّه - ياأُنيسُ - دِينُ الحقِّ ، وَإِنِّي أَدْعُوكُ

إلَيهِ .

وَأَخِذَ أَبُو ذَرٌ يَقَصُّ عَلَى أَخِيه ( أُنيس ) أَخْبَارَ رِحْلتهِ مُنْذُ أَنْ غَادَرَ مَنْزِلهُ حَتَّى رَجَعَ إِلَى أَهْلِه .

أَخْبَرُهُ بَضِيافَة عَلَى "، وَضِيافَة أَبِى بَكْر ، وَأَخْبَرَهُ بِلْقَائِهِ للنَّبَى " الكَريم صَلواتُ الله عَليهِ ، وَماشَاهَدهُ مِن صِدْق حَديثِه وَسمَّو عَقْله وَحُسْن خُلُقه وَطِيبِ عشرته ، وقالَ لهُ :

باأنيسُ ؛ لَقَد هَدانا الله بهِ ، وأرْشَدنا إلَى دِينِ الحقِّ وَالعَقْل بَدلَ أَنْ كُنَّا نَعبدُ الحجر ، والأصْنامَ التِي لا تَنفعُ ولا تَضرُّ .

أفلا تُؤمِنُ كَمَا آمَنتُ ياأنيسُ ؟

قال أُنيسٌ :

أشَهِدُ أَنْ لا إِلَه إِلاَّ الله . وأَنَّ مُحمدًا رسُولُ الله .

فَسُرٌّ بذلكَ أَبُو ذرٌّ سُرورًا عَظيمًا .

ثمَّ ذَهَبا إِلَى أُمِّهِما ﴿ رَمْلَةَ بنتِ رَبيعَة ﴾ .

فلمًّا رَأْتُ أَبا ذَرٌّ قَالَتُ لَهُ :

ما رَأْبِتَ فِي مَكَّةَ بِاأْبِا ذُرٌّ ؟

فقُالَ :

- رَأَيتُ رَجُلا أَفْضَل قَومِه مُروءَةً ، وَأَحْسَنَهم خُلقًا ،

وأكْرَمهُم مُخالطَةً ، وَأعْظَمهُم حِلْمًا وأَمَانةً ، وأَصْدقَهمْ حدَيثًا ، وَأَبْعدَهم مِنَ الفُحْشِ والأذَى .

سَمَاهُ قَومُه الأمين، يدْعُو إِلَى الله بالحسْنَى، وينْهَى عَنِ الفَحْشاء والمنْكَر.

فَشهدتُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاًّ الله، وأنَّ مُحمدًا عَبدهُ وَرسُولُه.

张 张 张

وَاسْتَمَّرَ أَبُو ذُرِّ فِى قَومِه يَدْعُوهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ ، ثُمَّ إِلَى نُصْرَةِ النَّبَىِّ عَلَيهِ السَّلامُ بعدَ الهِجْرة ، وَاسْتَمَّرَ فِى صُحْبَتُهُ إِلَى أَن تُوفِّى صَلواتُ الله عَليهِ ، وحَضَر خِلافَة أَبِى بَكْرٍ وعُثْهَانَ إِلَى أَنْ تُوفِّى رضُوانَ الله عَليه سَنة ٣٢هـ .

杂 杂 杂

لَقد وقف أبو ذرِّ (وهو كَما وصفهُ النبِّي العظيمُ عَلِيْكُ الصَّدق العَالمِينَ لهجةً») يُسائل مُعاوية في غير خوفٍ عَنْ ثَرواتِه قِبْل أن يُصْبِح حاكمًا ، وعن ثروته اليوم .. سَأَله عَنْ بيته في مكَّة ، وعن قصره في الشَّام ، بل قصوره المختلفة ، ويسأل الصَّحابة الَّذين صَحبوهُ إلى الشَّام وصار لهُم قصُورٌ ، ثم يصيح فيهم اللَّذين صَحبوهُ إلى الشَّام وصار لهُم قصُورٌ ، ثم يصيح فيهم

قائلاً: أنتم الذين نزل فيكم القرآن ، وشهِدْتُمْ مع الرسُول العظيم المشاهد ، ثم يُجيبُ عنهم : ﴿ وَالَّذِينَ يَكُنِزُونَ

الذَّهَبَ وَالْفِضَةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِرَهُم بِعَدَابٍ أَلِيهِ وَآلِفِي يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتَكُوى بِعَدَابٍ أَلِيهِ وَيَ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتَكُوى بِعَدَابٍ أَلِيهِ وَيْ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتَكُوى بِعَدَابٍ أَلِيهِ وَيُ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتَكُوى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَخُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُم هَلَذَا مَا كَنَامُ مَن اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَوْ اللهُ الل

